محمَّدُعطتِّ الإبراشي

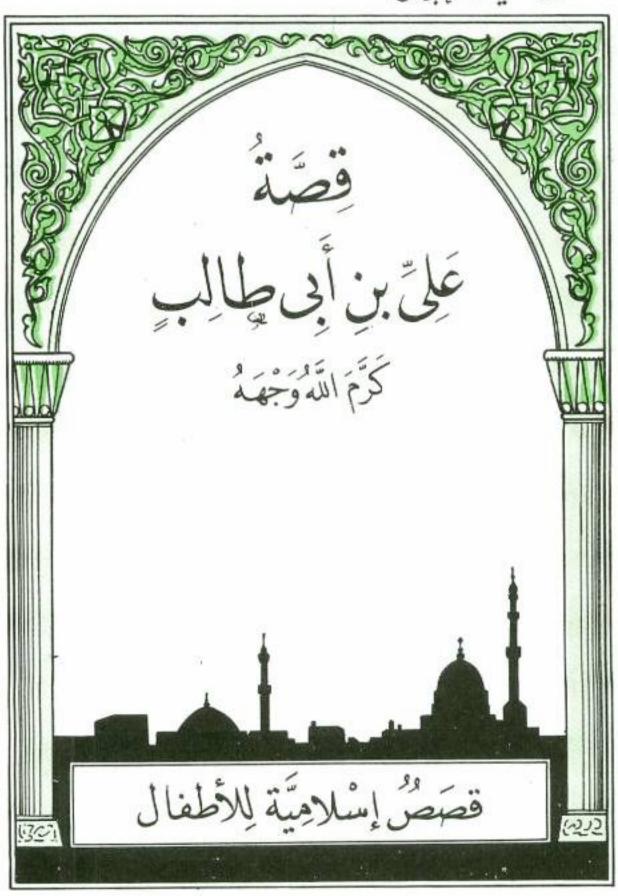

مكت بتىمصت ر ٣ شارع كامل صد تى - الفحالا

ملئزمة الطيع والنش

# بِسُ لِللَّهُ ٱلرَّمُنُ ٱلِحَكَيمِ قِصَّةُ عَلِيِّ بِنِ أَبِى طَالِبٍ

بُنَيُّ العَزيز

لَقَدُ عَرَفْتَ قِصَّةَ سَيِّدِنَا أَبِي بَصُرِ الْخَطَّابِ ، الصِّدِيقِ ، وَسَيِّدِنَا عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، وَسَيِّدِنَا عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، وَسَيِّدِنَا عُمَنُمَانَ بِنِ عَفَّانَ . وَسَأَذْكُرُ لَكَ وَسَيَّدِنَا عُلِيِّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَهَ طَالِبٍ ، وَهُ مَ الْخُلُفَاءُ الرَّاشِدُونَ . وَهُ مَ الْخُلُفَاءُ الرَّاشِدُونَ .

## عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ:

وُلِدَ عَلِى مُنِي ابن ابن وَتَرَبَّى فِي بَيْتِ ابن عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَمِّدِ تَرْبِيَةً كامِلَةً ، وَكَانَ يَقْتَدِى بِهِ

فِيمَا يَقُولُهُ وَمَا يَفْعَلُهُ .

وَحِيهُمَا كَانَ عَلِيُّ فِي الْعَاشِرَةِ مِنْ عُمرِهِ أَرْسَلَ اللَّهُ مُحَتَمَّدًا لِيَهَدِى النَّاسَ إِلَى الإِسْلامِ . فَكَانَ عَلِيُّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصِّبْيَانِ ، وَلَمْ يَسْجُدُ فَى حَياتِهِ لِصَنَ الصِّبْيَانِ ، وَلَمْ يَسْجُدُ فَى حَياتِهِ لِصَنَ الصَّبْيَانِ ، وَلَمْ يَسْجُدُ فَى حَياتِهِ

وَلِهِ أَنْ حَفِظَهُ مِنَ السُّجودِ لِأَى صَنَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ." أَىْ حَفِظَهُ مِنَ السُّجودِ لِأَى صَنَمَ . أَسْلَمَ عَلِيُّ ، وَقَالَ : أَشْهَدُ أَن لاإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَكَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

وَكَانَ يُصَلِّى كُما يُصَلِّى الرَّسولُ صَلَّى الرَّسولُ صَلَّى اللَّسولُ صَلَّى اللَّسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ .

### أَخْلاقُهُ وَصِفاتُهُ :

عاشَ مَعَ الرَّسولِ حَتَّى بَلَغَ مِنَ الْعُهُمِ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَلَمْ يَبْغَدُ عَنهُ ، فَتَخَلَّقَ فِأَخُلاقِ النَّبِيِّ ، مِنَ الحِلْمِ ، وَالحَكرمِ فَأَخُلاقِ النَّبِيِّ ، مِنَ الحِلْمِ ، وَالحَكرمِ وَالشَّجاعَةِ ، وَالإِحْسانِ إِلَى الفُقراءِ وَالمَسَاكِينِ ، وَالشَّجاعَةِ ، وَالإِحْسانِ إِلَى الفُقراءِ وَالمَسَاكِينِ ، وَالشَّفِ وَالمَسَاكِينِ ، وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ، وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ، وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ، وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ، وَالإِيمَانِ مِنَ اللَّهِ ، وَالإِيمَانِ مِاللَّهِ ، وَالإِيمَانِ مِاللَّهِ ، وَالإِيمَانِ مِاللَّهِ ،

كَانَ خَطِيبًا ، فَصِيحَ اللَّسَانِ ، قَوِتَ السَّانِ ، قَوِتَ السَّانِ ، قَوِتَ السَّانِ ، قَوِتَ السَّانِ ، قَوِتَ السَّادُجَةِ ، يُؤَتَّرُ فَى كُلِّ مَنْ يَسْمَعُهُ . كَلَّ مَنْ يَسْمَعُهُ . كَلَّ مَنْ يَسْمَعُهُ . كَلَّ مَنْ يَسْمَعُهُ أَوْءُ إِلْحِكَمِ ، الَّتِي يَقْبَلُهَا الْعَقْلُ وَالدِّينُ . الْعَقْلُ وَالدِّينُ .

وَحِينَمَا نَشَرَ الرَّسولُ الإِخَاءَ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ

مِنْ مَحَّة ، وَالأَنْصَارِ مِنَ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ : " أَنْتَ أَخِى فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ : " أَنْتَ أَخِى فَى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ."
فى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ."

#### زَوَاجُهُ :

أَحَبَّ النَّبِيُّ عَلِيًّا ابنَ عَمِّهِ كُلَّ الحُبِّ ، وَأَعجِبَ بِهِ حَكُلَّ الإعْجَابِ ، فَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ السَّنَةِ التَّانِيةِ مِنَ الهجِرَةِ ، السَّنَةِ التَّانِيةِ مِنَ الهجرة ، وَسِنَّهُا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً . فَرَزَقَهُمَا اللَّهُ فَالاَئَةَ أُولادٍ ، وَهُم : الحَسَنُ ، وَالحُسَيْنُ ، وَالحُسَيْنُ ، وَرَبِينَهُ عَنْهُم . وَرَبِينَ اللَّهُ عَنْهُم . وَرَبِينَ اللَّهُ عَنْهُم . وَرَبِينَ اللَّهُ عَنْهُم .

يَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ جَائِعُونَ :

في يَوْمٍ مِنَ الأَبَّامِ مَرِضَ سَيِّدُنا الحَسَنُ

وَسَيِّدُنا الحُسَيْنُ ، فَحَزِنَ أَبُوهُمَا عَلِيُّ بنُ أَبِى طالِبِ، وَحَزِنَتْ أُمُّهُ مَا السَّيِّدَةُ فاطِمَةً ، وَحَزِنَتْ مُوَبِّيتُهُ مُمَا ، وَخَافُوا عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ مَرَضَهُما كَانَ شَدِيدًا . وَنَذَرَ عَلِيٌّ وَزُوْجَتُهُ وَالْمُرَبِّيَةُ أَنْ يَصُومُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ لِلَّهِ تَعَالَى إِذَا شُعِيَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ مَرَضِهِما . فَشَفاهُما اللَّهُ وَنَجَّاهُما مِنَ الْمَرْضِ . وَأَرادَ عَلَيُّ وَفَاطِمَةُ وَالْمُرَبِّيَةُ أَنْ يَفُوا ( يَقُومُوا ) بِالنَّذْرِ ، وَهُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّا مِ لِلَّهِ . وَصَـامُوا أَوَّلَ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِ بَيْتِ عَلِيِّ طَعامُرُ لِلْفَطُورِ أَوِ السَّحُورِ . ﴿ فَاسْتَلَفَ ﴾ عَلِيٌّ ثَلاثَةَ أَقْدَاجٍ مِنَ الشَّعِيرِ، وَأَحْضَرَها لِفاطِمَةَ، فَطَحَنَتْ مِنْهَا قَدَحًا ، وَأَخَذَتِ الدَّقِيقَ،وَخَبَزَتْهُ أَرْغِفَةً لِيُفْطِرُوا مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الْأُوَّلِ.

فَلَمَّا جَاءَ وَقْتُ المَغْرِبِ قَعَدَ عَلِيُّ وَفَاطِمَةُ وَالْمُرَبِّيَةُ وَفَاطِمَةُ وَالْمُرَبِّيَةُ لِلْتَنَاوُلِ الفَطُورِ، فَدقَّ البَابُ ، وَالمُرَبِّيَةُ لِلنَابُ ، وَجَاءَ رَجُلُ مِسْكِينُ يَرْجُو طَعَامًا .

فَأَعْطَوْهُ مَاعِنَدُهُمْ مِنَ الأَرْغِفَةِ ، وَمَكَثُوا عِلْكَ اللَّيْلَةَ لَمْ يَذُوقُوا فِيهَا إِلَّا المَاءَ في الفَطُورِ وَالسَّحُورِ . وَعَزَمُوا عَلَى الصِّيامِ . الفَطُورِ وَالسَّحُورِ . وَعَزَمُوا عَلَى الصِّيامِ . وَفي اليَوْمِ النَّافِي طَحَنَتْ فاطِمَةُ قَدَحًا وَفِي اليَوْمِ النَّافِي طَحَنَتْ فاطِمَةُ قَدَحًا آخَرَ مِنَ الشَّعِيرِ ، وَخَبَرَت الدَّفِيقَ فَكَمَّ الشَّعِيرِ ، وَخَبَرَت الدَّفِيقَ فَلَمَّا جَاءَ المَعْرِبُ جَلَسُوا اللَّفَطُورِ ، فَجَاءَ يَتَمِنُ المَّوْرِ مَعْ مَنَ الأَرْغِفَةِ ، وَاتُوا وَاحْتَقُوا بِالمَاءِ فَ فَطُورِهِمْ وَسَحُورِهِمْ . فَطُورِهِمْ وَسَحُورِهِمْ .

وَفَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ طَحَنَتْ فاطِمَةُ الشَّعِيرَ البَاقِىَ ، وَخَبَزَتْهُ . وَفِى المَغْرِبِ جَلَسُوا لِيُفْطِرُوا ، فَجاءَ أَسِيرُ جائعُ ، فَأَعْطَوُهُ اللَّهُ . الأَرْغِفَة ، وَشَكِرُوا اللَّهَ .

وَقُدْ وَصَفَهُم اللّهُ فَى قَوْلِهِ: "يُوفُونَ بِالنّذر ، وَيَخافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا." وَيَخافُونَ الطّعامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِينًا، وَيَتِيمًا وَلُيطِعِمُونَ الطّعامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِينًا، وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ. لانُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا."

# عَلِيٌّ الْفِدَائَيُّ الْعَظِيمُ:

كَانَ الكُفَّارُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخَافُونَ أَنْ يَخَافُونَ أَنْ يَتُرْكُهَا مُحَمَّدُ مُ وَيُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَيُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَيُسُلِمَ عَلَى يَدَيْهِ كَيْبِيرُونَ ، فَاتَّفَقُوا فِيمَا فَيُسُلِمُ عَلَى قَتْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَاتَّفَ وَسَلَّمَ . بَيْنَهُمُ عَلَى قَتْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>١) مُنتَشِرًا شَدِيدًا.

وَاخْتَارُوا أَرْبَعِينَ شَاتًا ، لِمُحَاصَرَةِ بَيْتِ النَّبِيِّ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عَزَمَ عَلَى الهِجْرَةِ فِي النَّيْلَةِ الَّتِي عَزَمَ عَلَى الهِجْرَةِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عَزَمَ عَلَى الهِجْرَةِ فِي فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

عَرَفَ الرَّسُولُ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَى أَبِى بَحْرٍ سِرًّا ، وَاتَّفَقَا مَعًا عَلَى الْخِطَّةِ الَّتِي بِهَا يُهَاجِرَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَعَلَى أَنْ يَنَامَرَ عَلِمِ يُّكَ فَى فِراشِ النَّبِيِّ .

نامَ عَلِيُّ فِي فِراشِ النَّبِيِّ لِيَفْدِيَهُ بِنَفْسِهِ. وَهَاجَرَ النَّبِيُّ وَمَعَهُ أَبُو بَحُ لِيفْدِيهُ بِنَفْسِهِ. وَهَاجَرَ النَّبُيِّ وَمَعَهُ أَبُو بَحُ الصِّدِيقُ. وَاسْتَمَرَّ النُّنُ بَانُ مِنَ الحُكفَّادِ فِي غَفْلَيقِمِ وَاسْتَمَرَّ النُّسُولِ. وَمَضَتْ ساعَاتُ وَساعَاتُ وَساعَاتُ وَساعَاتُ وَساعَاتُ وَسَاعَاتُ وَسَاعَاتُ وَسَاعَاتُ وَمَنْ مَرُوجَ مُحَمَّدٍ لِلصَّلاةِ لِيَقْتُلُوهُ. وَمُحَمَّدٍ لِلصَّلاةِ لِيقْتُلُوهُ. وَمُحَمَّدٍ لِلصَّلاةِ لِيقْتُلُوهُ. وَمَكَنْوُا لَيْلَةً كَامِلَةً عَلَى البابِ يُفَكِّرُونَ فَرُوجَ مُحَمَّدٍ البابِ يُفَكِّرُونَ وَمَكنونَ البابِ يُفَكِّرُونَ فَرُوجَ عَلَى البابِ يُفَكِّرُونَ وَمَكَنُولًا لَيْلَةً كَامِلَةً عَلَى البابِ يُفَكِّرُونَ

فى قَتْلِ الرَّسولِ . وَلَمْ يَعْـاَمُوا أَنَّهُ فَى حِرَاسَةِ اللَّهِ ، وَقَدْ نَجَـاهُ مِنْ شَـرِّهِـمْ . اللَّهِ ، وَقَدْ نَجَـاهُ مِنْ شَـرِّهِـمْ .

وَأَخِيرًا فَامَرَ عَلِيُّ مِنْ فِرَاشِ الرَّسُولِ ، وَهُوَ هَادِئُ مُطْمَئُنُ مِنْ فِرَاشِ الرَّسُولِ ، وَهُوَ هَادِئُ مُطْمَئُنِ مُ مُسْرُورُ لِنَجاةِ

النَّبِيِّ وَصِاحِبِهِ .

رَآهُ الشَّبَانُ فَعَجِبُوا كُلَّ العَجَبِ ، وَغَضِبُوا كُلَّ الغَضَبِ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ وَهُمْ مَ فى شِدَّةِ الغَيْظِ : أَيْنَ مُحَمَّدُ ؟

فَأَجابَهُمْ عَلِيُّ ؛ لَقَدْ نَجَّاهُ اللَّهُ . وَذَهَبَ حَيْثُ أَرَادَ اللَّهُ .

وَرَجَعَ شَبابُ الْكُفَّارِ خائبِينَ ، وَأَخْبَرُوا قَبِائلَهُمْ بِما حَدَثَ . وَكَنَبَ اللَّهُ النَّجاةَ لِمُحَمَّدٍ وَأَبِى بَكْرٍ ، وَلِعَلِيِّ بِنِ أَبِى طالِبٍ الفِدَائيِّ العَظِيمِ . كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ .